



# البيان الأخير والصفعة الجديدة

بعد فترة ليست بالطويلة ظهر الإمام بن لادن – حفظه الله – على العالم من خلال بيانه الأخير حول العمليات الجهاديــة التي استهدفت مصالح الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة، وقد كان عبارة عن شريط سمعي بثته قناة الجزيرة، ثم تناقلته باقى القنوات الفضائية.

والجديد في هذا البيان أنه يعد صفعة إعلامية جديدة لأمريكا وحلفائها، بل إن المراقبين ليجزمون أنه نزل كالصاعقة على عصابة البيت الأبيض وحلفائها، فقد عمل الإمام على تجاوز حكومات هذه الدول ليوجه خطابا مباشراً إلى شعوبها، باعتبارها مسؤولة عن تصرفات حكوماتما وقادرة على الضغط عليها من أجل التوقف عن المشاركة في العدوان على المسلمين، وقد بدا واضحا أنه استهدف شرح حقيقة الصراع القائم لتكون الشعوب على بينة من أمر حكوماتما، خصوصا عندما ركز الإمام حفظه الله على ما أسماه بضرورة الاستواء في البضاعة، لتستحضر شعوب تلك الدول المحاربة تبعات تأييدها ودعمها للحرب على المسلمين، إذ رغم أن المجاهدين لا يحرصون على استهداف الشعوب إلا تواجد البعض في ما يمكن أن يصنف داخل دائرة المصالح الحيوية للعدو قد يعرضهم لأن يذوقوا مما يذوق منه أبرياء المسلمين.

كما يعد البيان دليلا إضافيا على مسلسل الإخفاقات الأمنية رغم "الإصلاحات" الجديدة، فبعد الادعاءات التي أطلقتها آلة الدجل الأمريكي حول إمكانية وفاة الإمام – حفظه الله – جاء البيان ليدحض هذه الافتراءات كلها، وليضع عصابة البيت الأبيض وحلفاءها أمام الحقيقة التي كانت كألها غصة في حلوقهم، حتى لقد ظهرت حالة من الارتباك الشديد في الموقف الأمريكي في تعليقهم على البيان. فمرة يثبون أنه صوته، ومرة يحتاجون إلى اجتماع الخبراء، وربما في المرة القادمة قد يحتاجون في التعرف على صوته إلى الاستعانة بفريق كامل من العرافين والكهنة القادرين تفعيل دور الشياطين ومخاطبة أرواح الغائبين!!

لقد مضى زمن الاستحواذ على الأداة الإعلامية، ومضى معه زمن الدجل بلا حدود، لأن التحول الذي أحدثه الستقدم التقني فتح أفاقا واسعة للرأي الآخر، إضافة إلى أن محاولة بعض المنابر الإعلامية الارتقاء إلى مقام الأداء المهني والابتعاد عن خط الإعلام الأعور (يرى بعين واحدة) قد اقتربت بالشعوب من المعلومة الحقيقية، مما أدى إلى افتضاح سياسة الدجل التي لا تتورع عن الاستهزاء بعقل المشاهد.

ويرى كثير من المراقبين أن إنجازات الحضور الإعلامي للمجاهدين عموما و"القاعدة" على وجه الخصوص يعد دليلا قاطعاً على ألهم قد استطاعوا الانتقال – في هذا الميدان – إلى موقع الدفاع إلى موقع الهجوم، ولعل البيان الأخير للإمام – حفظه الله – واحد من هذه الطلقات المباركة.

🔑 الندرير

# ﴿ فاتبع سببا ﴾

# سيف الدين الأنصاري

كما هو معلوم فإن الغرض من القصص القرآني هو أخذ العبرة واستخراج الفوائد المدخرة في التجربة المعروضة، أولاً لأفحا أحداث ميدانية، مما يضفي على الفكرة التي تحملها صفة الاقتراب الكبير من الإمكان والواقعية، وثانياً لأنها أحداث من سنتقاة بعناية ربانية، مما يعطيها قيمة خاصة وغير عادية، فوقوع الاختيار الإلهي عليها من بين أحداث حركة الحياة كلّها يشير إلى أنها تحمل معايي كبيرة ودلالات عظيمة، كما يشير إلى أن هذه المعايي والدلالات لها وزنها الثقيل في تشكيل التصور الإسلامي لحركة الحياة، قال تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأُولِي الأَلْبَابِ ﴾ [يوسف:111]، الأمر الذي يستدعي منا أن نعطي للقصص القرآني حظه من النظر والتأمل، وأن نرتفع به عن كونه مجرد سرد روائي لحكايات قديمة، لأن حقيقة الأمر في القصص القرآني هي أنه تذكير بأحداث تاريخية يهدف إلى التوعية بالمعاني الثابتة والدائمة والتي تعد بمثابة السنن الضابطة لحركة الحياة.

وقصة ذي القرنين التي حكاها لنا القرآن الكريم في سورة الكهف واحدة من القصص القرآني الذي يهدف إلى لفــت الانتباه إلى تلك السنن، فهي قصة مليئة بالعبر التي تقدم فوائد جمة إلى الجماعة المسلمة، خاصة فيما يتعلق بمحال حركة الصراع، قال تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْراً إِنّا مَكّنّا لَهُ فِي اللّهُرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْء سَبَباً فَأَتْبَعَ سَبَباً ﴾ [الكهف:83-85]، قال القرطبي: (أي اتبع سببا من الأسباب السبق أوتيها) التفسير: [48/11]، والسبب في الآية هو الطريق الذي يمْكن أن يوصله إلى فتح مغرب الأرض الذي كان هدف في تحركه الجهادي، أي أن ذا القرنين تحرك في اتجاه تفعيل دور المقدمات التي بين يديه من أجل الوصول إلى النتائج المرغوبة، وهذا هو الذي نسميه مبدأ الأحذ بالأسباب، ﴿فَأَتْبَعَ سَبَباً ﴾.

قد يبدو للبعض – من خلال النظرة الأولى – أن هذا المبدأ معروف ومتفق عليه، وأن الذين يخالفون في هذا المبدأ هم حفنة من المتصوفة المنعزلين عن الحياة، والذين لم يبق لهم أيَّ وجود يذكر إلا في بعض الزوايا النائية، أو هم – في أحسن أحوالهم – أرقام محدودة غير قادرة على التأثير في الساحة، مما يعني أن جل الأمة الإسلامية مع مبدأ الأخذ بالأسباب، ولذلك لا داعي للتركيز على هذا الموضوع لأن الأزمة الحقيقة في الوقت الراهن – وفي ظل طغيان الفكر المادي – هي أزمة توكل على الله وليست أزمة أخذ بالأسباب.

والحقيقة أن الأمر كذلك إذا نظرنا إلى الموضوع من زاوية ضيقة، وهي زاوية الأهداف التي لا تخرج عن إطار المصالح الدنيوية، فأنت لست في حاجة إلى الحض على مبدأ الأخذ بالأسباب ولا حتى إلى التذكير به إذا كان الموضوع متعلقا بالوظيفة أو الشقة أو السيارة.. إلخ، لأن هناك قوة دفع ذاتي تجعل الناس يأخذون بكل الأسباب المتاحة المؤدية إلى هذا النوع من الأهداف، بل قد يصل الأمر إلى الحد الذي تُتجاوز معه الضوابط

الشرعية في سبيل الوصول إلى النتائج المرغوبة، إذن أمام هذه الحالة لا نحتاج إلى الكلام عن الأخذ بالأسباب بقدر ما نحن بحاجة إلى ترشيد المؤمنين وتوجيههم إلى ضرورة التوكل على الله من خلال الاطمئنان إلى فاعلية قدره في الحياة.

هنا تبرز المشكلة إلى السطح، لأن حب السلامة وإيثار مصلحة الذات على مصلحة الذات على باتجاه إيقاف مبحأ الأخذ بالأسباب، فالأسباب هذه المرة مكلفة، وتحمل ثقل التضحية بكل أنواعها وألوانها.

لكن المشكلة تبرز عندما نكون بصدد الأهداف المطلوبة باعتبار الدافع الشرعي ابتداء، وخاصة تلك التي يتطلب الوصول إليها نوعا من الجهد والتضحية، كأن يكون الهدف – مثلا – هو رفع الظلم عن المسلمين، أو هو التمكين للدين، أو الرد على عدوان القوى المتغطرسة. هنا تبرز المشكلة إلى السطح، لأن حب السلامة وإيثار مصلحة النات على مصلحة الأمة سوف يدفع باتجاه إيقاف مبدأ الأخذ بالأسباب، فالأسباب هذه المرة مكلفة، وتحمل ثقل التضحية بكل أنواعها وألوالها، ولذلك غالبا ما يتم – في مثل هذه الحالات – الستدعاء الأفكار والمفاهيم التواكلية لمعالجة الموضوع، في محاولة إلى التخلص من تبعات التسليم بمبدأ الأخذ بالأسباب.

وقد تطرح هذه المحاولة بصيغة "قديمة" بحيث يتم التركيز على محموعة من المعاني الغيبية - كالتباشير التي حملتها النصوص القرآنية

والنبوية – لتتخذ ذريعة إلى التملص من مسؤولية الأخذ بالأسباب التي تُوصل إلى النتائج، فكل الأهداف – عند هؤلاء – قد تكفل بتحقيقها المهدي المنتظر!! ولا داعي للأتعاب والمشاكل التي يستدعيها السير في خط التدافع مادام أن الله سوف يخرج رجلا يملأ الدنيا عدلا كما ملئت جورا، أي أن منهجية "التصوف الروحي" هنده تعتمد على إبراز دور إرادة الله في مقابل الحكم بالإعدام على إرادة البشر، ثم تتخذ من هذا المغالطة في المفاهيم العقدية حيلة تتهرب بها من التكاليف الشرعية.

أما الصيغة الجديدة التي تُطرح بها تلك المحاولة المشؤومة فهي الحديث عن النتائج بعيدا عن مقدماتها المناسبة، أي أن هـذه المدرسـة لا تنفي – من حيث التناول النظري – مبدأ الأخذ بالأسباب، ولا تلغي دور الإرادة البشـرية في تحقـق الأهداف، بل بالعكس تثبت ذلك وربما تدعو إليه، ولكنها عندما تأتي إلى الأهداف التي تتطلب التضـحيات الكـبيرة فإنها تضع للوصول إليها وسائل لا تصلح أن تكون أسبابا مباشرة في تحقق الأهـداف، لا شرعا ولا كونا، فالبعـض – مثلا – يرى أن الظلم والاعتداء المسلط على المسلمين إنما يرفع بالاجتهاد في الصبر على تلقى الضربات، إلى أن يصاب الآخر بعقدة الإحساس بالذنب فيكُف عن الظلم (خط

اللاعنف مطلقا)!! والبعض الآخر يرى أن التمكين للدين وإقامة دولة الإسلام إنما يتحقق بنوافل الصلاة والصيام، وأنه على قدر ارتفاع الأداء في هذا الاتجاه يكون الاقتراب من لحظة الحسم (خط التربية بلا حدود)!! وهكذا، فهذه مجرد أمثلة لإبداعات مدرسة "التصوف الفكري" أثناء محاولة التهرب من التكاليف الشرعية، فعوض أن يُلغي مبدأ الأخذ بالأسباب – لأنه صوفية قديمة – تمنطق الحالة وتطرح بطريقة الشعوذة الفكرية، ثم يخضع الخليط لعملية تجميل معقدة تثبت لنا في النهاية أن هذه المواقف تعد – ما شاء الله!! – من تحليات الحكمة في التدين.

المهم، صوفية السبحة والورد والخلوة ليست هي المشكلة، رغم أننا لا نقرها على الابتداع في الدين، إذ مستهم من لا يفهم من الصوفية إلا ألها وسيلة إلى التهذيب الخلقي والتعبئة الروحية، كما أن التاريخ قد حفظ لبعض الزوايا الصوفية مواقف بطولية في الدفاع عن ديار الإسلام. المشكلة هي صوفية النظرة إلى حركة الحياة، لأنها تؤدي إلى قتل وتعطيل إرادة المسلم، وتحوله إلى طاقة جامدة لا تتحرك في اتجاه التغيير الإسلامي، وحتى إذا تجاوز هذه العقبة ودخل إلى دائرة العمل فإنها تلاحقه بتفريغ جهوده في قنوات تائهة تمنعه من استثمار حركته في اتجاه الوصول إلى الهدف، لأن أهم الخصائص في صوفية النظرة إلى حركة الحياة أنها تفتقر إلى الرابط الذي يجمع — وفق نسق سنني – بين المقدمات والنتائج.

أمريكا وحلفاؤها يستهجفوق حاضرنا ومستقبلنا، وهم جاجوق في طمس هوية هخه الأمة، وفي إحكام قبضتهم على خيراتها ومقجراتها لتجريجها من كل عناصر القوة التي تحفيظ كيانها.. والبعض من المسلمين لإزال إلى الآق يرري أق الرحالفيان على هخه الهجمة الفعال على هخه الهجمة الصليبية هو فتح حوار هاچئ ...

أمريكا وحلفاؤها يستهدفون حاضرنا ومستقبلنا، وهم جادون في طمس هوية هذه الأمة، وفي إحكام قبضتهم على خيراتها ومقدراتها لتجريدها من كل عناصر القوة التي تحفظ كيالها.. والبعض من المسلمين لازال إلى الآن يرى أن الرد الفعّال على هذه الهجمة الصليبية هو فتح حوار هادئ للتأثير على عقل صانع القرار في الإدارة الأمريكية، وحتى إذا لم ينفع بيانٌ واحد أو ندوة واحدة في التقريب بين وجهات النظر فلا بأس – يقصدون فلابد – من الاستمرار في الحوار الهادئ، لأنه هو السبيل الوحيد إلى تحقيق الأهداف، ولا داعي إلى تعجل النتائج لأن الاستعجال مذموم في الشرع الإسلامي!!

هــذا هــو واقـع الأخــذ بالأسباب في مذهب "التصوف الفكــري"، خلاصته عملية قفزٍ على السنن الشرعية والكونية، تخبــع في داخلها الابتعاد بالنفس عن المناطق المحظورة (استعمال

القـوة مـثلا)، لأن "أولـياء الأمر" يرون ألها ليست من اختصاص الحركة الإسلامية، الأمر الذي دفع بعض "المفكرين" إلى إعادة النظر في الأخذ بهذا النوع من الأسباب.

• إن من أبجديات التصور الإسلامي أن التوكل على الناله لا يصنع من اتخالا الأسباب، إذ ليس هناهك أي تعارض بين الأمرين، فالتوكل من أعمال القلب، وهو يعني الاعتماد على الله في تحقق النتائج، هذا الاعتماد الذي ينشأ أساساً من الإطمئنان إلى

وبالمناسبة فإن من أبجديات التصور الإسلامي أن التوكل على الله لا يمنع من اتخاذ الأسباب، إذ ليس هناك أي تعارض بين الأمرين، فالستوكل من أعمال القلب، وهو يعني الاعتماد على الله في تحقق النتائج، هذا الاعتماد الذي ينشأ أساساً من الاطمئنان إلى أن النتائج بيد الله، وأن الأسباب لا تؤثر في النتائج بذاها وإنما بإذن الله، فلو أن الله شاء أن لا يترتب الأثر عن السبب لكان ذلك، فلا الأسباب ولا النتائج تخرج عن إرادته، ولذلك فإن المسلم يأخذ بالأسباب ولكنه لا يتوكل عليها، وإنما يتوكل على الله، أي أنه لا يعبدها وإنما يعبد الله. وقد بين الله العلاقة بين الأخذ بالأسباب وحصول النتائج عند قوله: ﴿وَمَا رَمَيْتَ ﴾ [الأنفال:17]، فهو هنا ينفي عن رسول قوله: ﴿وَمَا رَمَيْتَ ﴾ [الأنفال:17]، فهو هنا ينفي عن رسول لذلك هو الله ﴿ولَكِنَّ الله رَمَي ﴾، إلا أنه يثبت لــه - في الوقت نفسه - الرمي بمعني الفعل (اتخاذ الأسباب)، إذن ليس هناك أي بحال الأسباب، فكلاهما دين واجب، وكلاهما أمرنا أن نتعبد الله به.

وإذا كنا نعتقد أن الحسابات البشرية مطلوبة من الوجهة الشرعية لأن الله خلق الكون ليسير وفق نظام سنني، فإننا نجزم في المقابل أن هذه الحسابات تبقى محدودة بحدود الطاقة البشرية، فهي لا تستطيع أن تحيط بكل شيء ولا أن تحصي كل شيء، لأن العوامل المؤثرة في حصول النتائج كثيرة ومتداخلة، بعضها داخل تحت القدرة البشرية، وبعضها إنما يرجع إلى طلاقة القدرة الإلهية، قال تعالى: ﴿لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلكَ

أَمْــراً ﴾ [الطــــلاق:01]، فيبقى القدر هو النافذ في حقيقة الأمر، وتبقى إرادة الله هي الفاعلة رغم أنها مستورة في كثيرة من الأحيان بستار القوانين الكونية.

لكنني أحب أن ننظر إلى مسألة العلاقة بين التوكل والأخذ بالأسباب من زاوية أخرى، أرى ألها أكثر إيجابية من الأولى، لألها لا تقف عند مجرد رفع التعارض، فالتوكل على الله إضافة إلى أنه لا يسير في الاتجاه المعاكس لمبدأ الأخذ بالأسباب فإنه يُنشط هذا المبدأ ويفعله، أي أنه على قدر توكلك على الله تتمكن من استخدام الأسباب التي بين يديك، لأن الاطمئنان إلى كون النتائج بيد الله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، يحول دون الوقوع في فخ الخوف من الغيب، وبالتالي يمنح مساحة واسعة لإرادة المسلم، تورث عنده ما يمكن أن نطلق عليه نفسية الإقدام، إذ يُلاحظ في حركته نوعا من "المغامرة" يستبعد معها التهيب من الغيب.

• فالإنساق المقدام عوض أق ينتظر توافر جميع العوامل التي تجعل التيجة سهلة ومتناولة، يتحرك هو فيما يشبه المغامرة الإسباب التي يتيحها له الواقع، مما يفسح له مجالا أوسع للمناورة، ويفتح أمامه آفاقا جديدة تنقله إلى دائرة الفعل في أوسع مساحاتها، (غزوة ثلاثاء الفتح نموذجا).

يؤثر في حركة الحياة، لأنما تمنحه فرصة الإفادة الكاملة من الأسباب المتاحة، حتى تلك التي ينظر إليها الناس على أنما أقل من أن توصل إلى الهدف. فالإنسان المقدام عوض أن ينتظر توافر جميع العوامل التي تجعل النتيجة سهلة ومتناولة، يتحرك هو فيما يشبه المغامرة المدروسة ليفعل أبسط الأسباب التي يتيحها له الواقع، مما يفسح له مجالا أوسع لمناورة، ويفتح أمامه آفاقا جديدة تنقله إلى دائرة الفعل في أوسع مساحاتها، (غزوة ثلاثاء الفتح نموذجا).

ونفسية الإقدام هذه هي التي تصنع الأحداث، وصاحبها هو الذي

أما غياب التوكل على الله فإنه يورث نفسية الإحجام التي تلاحق الفكر بالخوف من إمكانية تخلف النتائج، فتتسع عند الإنسان مساحة التردد، فهو دائما يقدم رجلا ويؤخر أخرى، ليس بالضرورة لأن الموقف يحتاج إلى ذلك، ولكن لأنه يعيش هاجس الافتقار إلى الضمانات، مما يجعله يضيع الفرص بفعل الاستغراق في دراسة الاحتمالات السلبية على حساب الإمكانات الإيجابية، وتكون النتيجة وفي النهاية - هي عدم الأخذ بالأسباب المتاحة تحت ضغط الوساوس والخيالات العائمة.

# حرب الأثير

# أبو عبيد القرشي

منذ مدة والإدارة الأمريكية تحاول بكل قوة أن تستخدم آلة دجلها لتحقيق انتصارات حاسمة على المجاهدين في كافة الميادين وعلى رأسها الميادين الأمنية والعسكرية والسياسية. لكن الوسائل الدعائية الأمريكية لم تعد مؤثرة بنفس الطريقة التي كانت على مدى عقود من الزمن. والسبب أن عدو أمريكا هذه المرة – بفضل الله وعونه – هو الذي يملك زمام المبادرة من البداية. في هذا السياق جاء الشريط السمعي الأخير للشيخ أسامة بن لادن ليصيب الدعاية الأمريكية في مقتل، وينقل الخوف مرة أخرى إلى المعسكر الآخر.

#### 1 - أمريكا والدجل: لمحة تاريخية

من المعروف أن طاغوت العصر أمريكا لم تقم لها قائمة في التاريخ سوى باستعمال الحرب الإعلامية والنفسية ومختلف فنون التدليس والتلبيس، وأفلحت في ذلك ما شاء الله لها أن تفلح... وقد يفاجأ البعض حين يعلم أن أمريكا منذ أن كانت مجرد لاعب صغير على الصعيد الإقليمي وهي تلجأ لأكثر الأساليب الإعلامية خداعا من أجل تحقيق مآر كما الخسيسة.

وعلى سبيل المثال فقد لعب الرئيس الأمريكي تيودور روزفلت دورا بارزا في تحريض أصحاب الصحف لتضحيم حادثة غرق البارجة «مين» في ميناء هافانا الكوبي، والعمل على صنع ذريعة من خلالها لإشعال الحرب الأمريكية - الإسبانية بهدف الحصول على التركة الاستعمارية لإسبانيا في البحر الكاراييي والفلبين، وبححت الحدعة وألهب الحماس الجماهير الأمريكية المتعطشة للانتقام من إسبانيا، وكانت الحرب خاطفة وانتهت بالهزام إسبانيا التي لم تكن قادرة أصلا على المواجهة.

أما الدخول في الحرب العالمية الأولى والتي لم تكن فيها لأمريكا ناقة ولا جمل، فقد نجحت الدوائر الرسمية في حر الشعب الأمريكي إلى الحرب عبر سرد حكايات وهمية تحكي الوحشية التي يقتل فيها رضع أوروبا على يد الألمان المتوحشين 2.

ولم تكد تشتعل الحرب العالمية الثانية حتى كان لأمريكا جهاز فعال للدعاية السياسية والحرب الإعلامية والنفسية، وكان أول نجاح لهذا الجهاز هو تصوير الهجوم الياباني على بيرل هاربور على أنه هجوم غادر، بينما

\_

<sup>1 -</sup> وسائل الإعلام والسياسة الخارجية ، ترجمة د. محمد مصطفى غنيم عالم الكتب 1995)

<sup>2 -</sup> Noam Chomsky, Propaganda and the Public Mind (South End Press 2001)

الحقيقة أن الإدارة الأمريكية عملت كل ما في وسعها لاستفزاز اليابان وجرها للحرب، وهو ما حصل بالفعل. ليس هذا وحسب فقد تم استعمال الحرب النفسية بغزارة أثناء العمليات العسكرية في الحرب العالمية الثانية، ولعل أشهر المواطن التي تذكر في هذا الإطار هو خداع الألمان حول مكان الإنزال الكبير في نورمندي حيث تم التركيز الدعائي على مكان آخر حيث حشد الألمان قواقم، وتمت مفاجأهم مما تسبب في خسارهم المباشرة. كما أن التوسيع الذي عرفته حرب فيتنام لم يكن سوى نتيجة لأحداث خليج تونكين الشهيرة التي صنعتها آلة الدجل الأمريكية، وادعت من خلالها أن قوارب طوربيد التابعة لفيتنام الشمالية هجمت على زورق حربي أمريكي. وهي القصة التي سارع الرئيس الأمريكي الأسبق ليندون جونسون لاستغلالها لينتزع من الكونجرس قراراً يمنحه سلطة جارفة لتوريط أمريكا في حرب فيتنام.

• وفي حرب الخليج الثانية استعملت الأكاذيب بوتيرة كبيرة، ومن الأمثلة الصارخة على خلك ظهور امرأة على شاشات الستلفزيون، واحائها أن مئات الأطفال الرضع يتم سحبهم من محاضنهم بوحشية من طرف الجنود العراقيين. اتضح فيما بعد أن لها علاقة فيما بعد أن لها علاقة بالسفارة الكويتية وأن القصة كلها اختلاق.

وفي حرب الخليج الثانية استعملت الأكاذيب بوتيرة كبيرة، ومن الأميثلة الصارخة على ذلك ظهور امرأة على شاشات التلفزيون، وادعائها أن مئات الأطفال الرضع يتم سحبهم من محاضنهم بوحشية من طرف الجنود العراقيين. اتضح فيما بعد أن لها علاقة بالسفارة الكويتية وأن القصة كلها اختلاق أ. وحدث نفس الشيء على الصعيد العسكري حيث تم خداع القيادة العراقية أن الحملة الأمريكية سيقاد بشكل كلاسيكي أي قصف جوي محدود ثم هجوم أرضي سيأتي - حسب ما صورته كاميرات التلفاز - بعد إنزال من ناحية السبحر، لكن حصل العكس حيث امتدت حملة القصف الجوي 40 يوما وانطلق الغزو الأرضي من الكويت والسعودية في ونفس الدجل يوما وانطلق الغزو الأرضي من الكويت والسعودية في ونفس الدجل الشامل، رغم أن أمريكا هي الدولة الوحيدة التي استعملت في حروبها السلاح النووي (ضد اليابان) والسلاح الكيميائي (فيتنام - العراق - ال

<sup>1</sup> - Alvin Toffler, from a transcript of  $The\ I-Bomb$ , a documentary produced for BBC Horizon by Broadcasting Support Services. Produced by Kate O'Sullivan and edited by Peter Millson.

<sup>2 -</sup> Libicki, Martin. "What is Information Warfare?" article for the Institute for National Strategic Studies

<sup>3 -</sup> Stephen Endicott and Edward Hagerman, The United States and Biological warfare: Secrets from the Early Cold War and Korea (Bloomington 1999).

## 2 - أمريكا والحجل في الحملة الصليبية

منذ أن بدأت آلة الدجل تقرع طبول الحملة الصليبية، والرأي العام المحلي والدولي يتم تمييؤه للحروب المعزم خوضـــها على الأراضي الإسلامية ابتداء بأفغانستان، وكانت المحاور التي اشتغلت عليها آلة الدجل الأمريكية كالتالى:

- تأجيج حرب نفسية ضخمة على الحكومات العربية والإسلامية وأن لا أحد سيكون في معزل عن الضربة المقبلة.
- إشعال حملة هستيرية على الوجود الإسلامي في الغرب، وشن حملة منظمة على كل أشكال العمل الإسلامي المؤسساتي.
- تصــوير الحملة الصليبية على العالم الإسلامي وكأن يوم القيامة سيصيب المنطقة، وذلك بمدف نشر الخوف بين الحركات الإسلامية من أجل عزل وتحييد تنظيم القاعدة عن محيطه.

على الصعيد العسكري كثفت الشعبة العسكرية المكلفة بالحرب النفسية من عملياتها داخل أفغانستان، وحاولت أن تكرر التجربة التي نجحت من قبل خلال حرب الخليج الثانية ضد العراق. وكانت التجربة السابقة قد ركزت على عاملين أساسيين لتحييد أكبر عدد من الجنود العراقيين:

• العامل الأول كان هو اللعب على شعور الخوف من الموت.

• أما العامل الثاني فكان هو الاستفادة من مشاعر كراهية القيادة . لكن هذه الخطوات سرعان ما أثبتت عدم نجاعتها فالمجاهدون هم

مـن يبحث عن الموت هذه المرة، كما ألهم متطوعون من أجل القتال ويفعلون ذلك بقناعة دينية راسخة، ولا سبيل للبحث عما يفرق بينهم وبين قيادةم.

لذلك لم تفلح الأساليب الخبيثة المعهودة من إلقاء ملايين المنشورات على أماكن تواجد المجاهدين، والتي حاول الجيش الأمريكي من خلالها حـث الجحاهدين على الاستسلام. وقد ذهبت كل محاولات الدجل الأمريكي في تباب، فالمنشور الغبي الذي صور الشيخ أسامة بن لادن نصره الله – بدون لحية وببدلة أوروبية للإيهام بأنه هرب من مكان المعركة وترك أتباعه كان أتفه من أن يلتفت إليه. كما أن المنشور الذي



لذلك لم تفلح الأساليب
 الخبيثة المعهودة من
 إلقاء ملايين المنشورات على
 أماكن تواجد المجاهدين،
 والتي حاول الجيش
 الأمريكي من خلالها حث
 المجاهدين على الاستسلام.
 وقد ذهبت كل محاولات
 الجحل الأمريكي في تباب.

<sup>1 -</sup> Libicki, Martin. "What is Information Warfare?" article for the Institute for National Strategic Studies

صورً عين حادتين وتحتهما صورة مزعومة للملا عمر -نصره الله- (بمعنى أننا نراقب الملا عمر واستطعنا تصويره عن قرب) ربما أثار الضحك أكثر مما أثار الخوف، خاصة بعد أن اتضح أن الصورة لم تكن قط للملا عمر وإنما لمسؤول صغير عن البروتوكول في الإمارة الإسلامية أ. أما الحركات البهلوانية للقاذفات العملاقة والسي كانت ترسم رقم 8 في السماء بحدف إرهاب المجاهدين وأمرهم بالاستسلام عند الثامنة صباحا، فإنما كذلك لم تحقق مقصود أمريكا ما دامت المعارك التي تلت بينت لأمريكا الفرق الكبير بين أعداء الأمس واليوم. وقد فهم "النسر" الأمريكي الدرس على مضض بعدما خرج من تلك المواجهات مكسور الجناح.

• جعلت طفرة تكنولوجيا الاتصال من المستحيل على أي كان احتكار المعلومات. وهاذا العامل بالذات هو الخي فتح أفاقا واسعة أمام المجاهدين لشان هجومهم المضاح، الذي تمكان مان إيصال الرعب للطرف الآخر بحرجات غير مسبوقة.

ليس هذا وحسب فإن المتبع للإعلام يجد أن المجاهدين استطاعوا الانتقال في ميدان الحرب النفسية من الدفاع إلى الهجوم المعاكس. في ميخلاف العقود السابقة التي كان بالإمكان خلالها التلاعب الكامل بالأحبار، جعلت طفرة تكنولوجيا الاتصال من المستحيل على أي كان احتكار المعلومات. وهذا العامل بالذات هو الذي فتح آفاقا واسعة أمام المجاهدين لشن هجومهم المضاد، الذي تمكن من إيصال الرعب للطرف الآخر بدرجات غير مسبوقة.

وإذا كانت الفضائية الأمريكية سي.ان.ان الوحيدة خلال حرب الخليج الثانية سينة 1991 التي تنقل الأخبار مباشرة وعن قرب، وشكلت بذلك معول هدم أمريكا في الحرب الإعلامية. فهذه الفضائية لم تنقل سوى ما كانت تريده أمريكا وفق مواصفاتها. أما خلال الحملة الصليبية فقد تمكنت قناة الجزيرة من فرض نفسها على الساحة الإعلامية وبينت بجلاء - ولا سيما في فترة ما قبل قصف

مقراتها في أفغانستان - قبح الممارسات الأمريكية خلال الحرب ومدى الحقد الدفين لأمريكا ضد الإسلام والمسلمين. ولذلك لم يكن مفاحئا أن يلجأ تنظيم القاعدة إلى هذه القناة بالذات لإيصال صوته إلى العالم، ومحاربة عدوه بسلاحه المفضل الحرب النفسية.

وحسب ما يظهر فإن المجاهدين لم ينطلقوا من فراغ، وذلك لأن أية خطط للدعاية المضادة لا بد أن ترتكز على أسس ومبادئ علمية، والتي تطرقت لها العديد من الدراسات والكتب. ويبدو أن من بين تلك الأسس والعوامل الأمور التالية 2:

1 - Newsweek October 14, 2002.

2 - محمد منير حجاب، اللعاية السياسية وتطبيقاتما (مركز التميز لعلوم الإدارة والحاسب 2000)

- تحديد أفكر العدو، وذلك لأنه إذا تم تحديد العناصر القوية لدعاية العدو أمكن عزلها وتقسيمها حسب
   درجة أهميتها ويسهل بعدها دحض أفكار العدو.
- إبعـاد هذه الأفكار عن قالبها الرمزي المؤثر في العاطفة وبذلك يمكن مهاجمتها واحدة تلو الأخرى وإيجاد التناقض بينها.
  - مهاجمة النقط الضعيفة في دعاية العدو بقوة.
  - تحنب مجابمة دعاية العدو وهي في أشد قوتما.
    - الرد على دعاية العدو بالوقائع.
  - تحويل الأنظار إلى الأشخاص وهي تمدف إلى جعل العدو في موقف الدفاع دائما.
    - المبادأة لأنما تعطى تأثيرا قويا في الرأي العام.

• فق ح تمكن تنظيم القاعجة من بث سلسلة
 • من الشرائط السمعية والبحرية عبر قناة الجزيرة كال واحج منها وقع خاص.

ويمكن القول أن العديد من هذه الأساليب تم تطبيقها بجدارة واستحقاق، والمتتبع للأشرطة الأخيرة (منذ 9 سبتمبر 2002) يستطيع في ك رموز الأداء الإعلامي للتنظيم في محاربة طاغوت العصر أمريكا. فقد تمكن تنظيم القاعدة من بث سلسلة من الشرائط السمعية والبصرية عبر قناة الجزيرة كان لكل واحد منها وقع خاص. والشريط الذي تم بثه في الذكرى الأولى للثلاثاء المبارك شمل تسجيلا صوتيا للشيخ ابن لادن ووصية أحد منفذي عملية سبتمبر وشكل حدثا بالغ الأهمية لأن تسجيل صوت الشيخ ابن لادن شخصيا وهو يسمي منفذي عملية سبتمبر ويثني عليهم كان المرة الأولى التي يعترف فيها تنظيم القاعدة بشكل صريح ومباشر لا لبس فيه عن المسؤولية عن أحداث سبتمبر.

ومــن وجهة نظر إعلامية صرفة يمكن القول أن تأخر الاعتراف الصريح بالمسؤولية عن الغزوتين – حسب ما يرى بعض المحللين – سببه تجنب مجابمة دعاية العدو وهي في أشد قوتما لأنه لا طائل من ذلك.

وجاء الشريط الذي تم بثه في بداية شهر أكتوبر، وتوعد فيه الشيخ أيمن الظواهري مصالح الدول الغربية المستحالفة مع أمريكا، ليكون إيذانا بسلسلة من الهجمات (قتل المارية في الكويت، تفجير الناقلة الفرنسية، تفجير أوكار الفساد في إندونيسيا)، وقد فهم العديد من المختصين الرسالة وفسروها بأنها بداية للهجمة الاستراتيجية المعاكسة. وقد حملت هذه العمليات مدلولا خاصا على مستوى الحرب النفسية، وهي أن الأسلوب الأفضل للرد على دعاية العدو هو أن يتم ذلك بالوقائع، وقد كان. فأي وقائع أشد وطئا على عدو

يدعي الانتصار والقضاء على "فلول" المجاهدين من عمليات متسلسلة في مختلف بقاع العالم لتبين كذبه وبمتانه أمام القاصي والداني.

أما الشريط السمعي الأخير للشيخ أسامة بن لادن فقد نزل

هــذه الخطوة إلى جعل عصابة البيت الأبيض تعيش في رعب ليس له

الأخير للشيخ أسامة بن لإدق فقصد نصزل كالصاعقة على أمريكا وأذنا بها، خرت معله الدعاية الأمريكية من السقف، بعد أيّ راهنت لشهور على موت الشيخ كانسلوب لبث الياس والقنوط بين المسلمين. كانت عودة الشيخ محيزة وتكلم بكلام مختصر وقوي.

كالصاعقة على أمريكا وأذناها، خرت معه الدعاية الأمريكية من ● أما الشريط السمعي السقف، بعد أن راهنت لشهور على موت الشيخ كأسلوب لبث اليأس والقـنوط بين المسلمين. كانت عودة الشيخ مميزة وتكلم بكلام مختصر وقري، وذلك لإفهام الجميع بمن فيهم الشعوب الغربية ماهية الصراع الدائــر .ولوحظ في هذا الشريط أن الشيخ ابن لادن تجاوز أمريكا تماما وتجاوز حكومات حلفائها وتحدث لشعوب حلفائها موجها تحذيرا لهم بأن يردعوا حكوماتهم عن أن تستمر في دعم أمريكا وإلا فسينالون نصيبهم من العقاب. كما تضمن خطاب الشيخ العديد من العبارات المدروسة التي ستدخل التاريخ دون شك. من هذه العبارات قوله "طريق الأمان يبدأ برفع العدوان" ومنها كذلك قوله "لقد آن الأوان لنستوي في البضاعة، فكما تقتلون تقتلون، وكما تقصفون تقصفون، وأبشروا بما يسوؤكم"، وهي عبارات من الطراز الثقيل ذات مدلول تاريخي كبير". كما أن الخطاب تطرق إلى أشخاص في الإدارة الأمريكية بذواتهم وهو ما فاجأ المراقبين، لكن يمكن فهم الرسالة بأنه أسلوب ذكي في الرد عـــلى دعايـــة العدو التي تنافست في النيل من الشيخ، فكان الرد غير المباشر بفضح السجل الإرهابي الكبير لقادة أمريكا. وربما كذلك هدفت

مثــيل. وبمـــا أن الشيخ لم يخاطب الأمة منذ وقت طويل فإن مجرد خطابه هذا يعتبر كذلك تمديدا لأمريكا في الصميم، ويجعل فرائصها ترتعد لما يلوح في الأفق. وهي كلها عوامل تجعل حملة الحرب النفسية المضادة للمجاهدين موفقة وناجحة تماما.

بطبيعة الحال لن تستسلم أمريكا لقدرها المحتوم، خاصة وأنها في غمرة سكرتما وأوهام عظمتها تترنح. وستحاول بكل ما أوتيت من قوة أن تزيد من جرعات الحرب الإعلامية والنفسية. ولعل أول التغييرات

<sup>1 -</sup> انظر نشرة الحركة الإسلامية للإصلاح العدد 341 بتاريخ 18 نوفمبر 2002

التكتيكية التي قامت بما آلة الدجل الأمريكية مؤخرا هي محاولة تمييع الخطاب الإعلامي للمجاهدين عبر خلق شخصيات وهمية تتكلم باسمهم في المنابر الإعلامية كما حدث في رسالة أحدهم حين ادعى أنه الرجل الثالث في القاعدة. كذلك ستحاول أجهزة الدعاية الأمريكية زرع الفرقة بين المجاهدين عبر نشر الأراجيف في مواقع خاصة بذلك على شبكة الإنترنت، وهي مواقع تدعي زورا وصلا بالمجاهدين، مثلما حرى مؤخرا حين كشف موقع عزام أحد هذه المواقع المشبوهة الناطقة باللغة الإنجليزية. هذا فضلا عن الخطوات الأمريكية المسعورة في التدمير الممنهج للمواقع الصادقة على الإنترنت.

كما أن تسريب صور لمعتقلي غوانتانامو - فك الله أسرهم - أثناء ترحليهم على متن طائرة نقل عسكرية أمريكية، وهي صور تظهر المعتقلين وهم في أوضاع بالغة الإهانة، ما هي إلا درب من دروب الحرب النفسية المستعرة، ومحاولة أمريكية أحرى لإرهاب المسلمين بعد أن فشلت محاولات سابقة في النيل من عزائم الموحدين.

هذا إضافة إلى المحاولات الأمريكية المستمرة في نشر الفاحشة في الذين آمنوا، حتى يتم تحييد أكبر عدد ممكن من المسلمين عن الحرب القائمة، وما نموذج إذاعة "سوى" الفاسقة عنا ببعيد.

• إن أمريكا تسعى بخطط ثابتة إلى السيطرة على منابع المعلومات سواء فيما يخص المناهج التعليمية أو ما يخص الفضاء السمعي البحري وهي الإستراتيجية الستي أطلق عليها اسم المتواسمة عليها السم هو مما يجب التفطن لله والتصدي له بكل قوة.

أما من الناحية الاستراتيجية فإن أمريكا تسعى بخطط ثابتة إلى السيطرة على منابع المعلومات سواء فيما يخص المناهج التعليمية أو ما يخص الفضاء السمعي البصري والشبكي، وهي الاستراتيجية التي أطلق عليها اسم Dominance ، و هو مما يجب التفطن له والتصدى له بكل قوة.

لقد كان الخبراء الأمريكيون يتنبؤون خلال التسعينات بأن المنتصر في الحروب القادمة لن يكون من يلقي أكبر قنبلة ولكن من يتحكم في مصدر المعلومات ويحكي أفضل قصة، حتى ولو لم يكن لها وجود أصلا... والذي يظهر اليوم أن المجاهدين في طريقهم لكسب حرب الأثير ... وذلك ببساطة عبر الصدق في القول والعمل. •

1 - Arquilla and Ronfeldt, "Cyberwar is Coming!", RAND.

## 着 🏻 واحة الأنصار

#### أية العدد - دعوة إلى الندبر

﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْبَ يُن قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُ مُ سُنْهُ ذكْراً إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ في الأَمْنِ صَوْآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْء سَيًّا فَأَنَّعَ سَيًّا ﴾ (الكهف)

#### من كراج السلف

قال حذيفة بن اليمان ﷺ:

" أول ما تفقدون من دينكم الخشوع وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، ورُب مصلِّ لا خير فيه، ويوشك أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيهم خاشعا ".

#### من مشكاة النبوة

عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا قَالَتْ: كَـــانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا ذَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مَثْزَرَهُ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقُظُ أَهْلُهُ" رواه البخاري

#### هل نعلم ؟

هل تعلم أن مراحل التحقيق أربعة؟

رابعاً: المرحلة الأخيرة وتتسم بالأمور التالية:

﴿ إطلاق سراح إذا لم يثبت عليه شيء، خاصة إذا كان هناك ضغط من طرف المحيط الاجتماعي أو غيره، لكنه يدخل تحت المراقبة بين الفينة والأخرى.

﴿ فِي حَـَالَ الاعَـتُرَافُ وَلَـو تَحْتُ الإكراهُ تؤخذُ أقوالهُ ۗ واعترافاته وقد يحول إلى المحكمة.

﴿ تحويلُــه إنى المعــتقل لفــترة ووضــعه بين العصافــير (الجواسيس) ثم يغدادر المعتقل في حال لم يعترف ولم يثبت عليه شيء.

#### أقوال بدون نعليق

﴿ – أعلــن ســـترو في عرض للأخطاء التاريخية التي ارتكبتها بريطانيا في مقابلة مع أسبوعية «نيو ستيتسمن» البريطانية اليسارية «إن الكثير من المشاكل الإمــبريالي». وأضــاف وزير الخارجية البريطابي «إنها مسالة سيئة بالنسبة إلينا، ونحن نتحمل نتائجها». وأردف قـــائلا «لعبنا في أفغانستان دورا غير مجيد على الإطلاق خلال قرن ونصف قرن من الزمن».

﴿ − كشفت مصادر أميركية عن استعداد إيراني لدعه « الحرب الأميركية المحتملة على العراق رغم حرب التصريحات بين البلدين. أضافت المصادر أن «حـوارا هادئا» يجري بين الجانبين عبر ممثليهما في بلد خليجي، وأن «الدعم» الإيراني المحتمل قد يشمل الجانب العسكري في حال هاجمت أميركا العراق لإطاحة حكم الرئيس صدام حسين.

#### من شعر الحماسة

في كل يوم للجنان قوافل ماذا أقول بوصف ما قاموا بــه لله در ضياغم ملء الدين من كل من عاف الحياة مجاهدا لم يلههم ما حولهم من زخــرف نذروا النفوس لنصرة دينهم

شهداء راض عنهم العلام عجز البيان وجفت الأقلام بعظائم الأعمال فيها قساموا وسلاحه الإيمان والإقدام أبدا ولا ترف ولا أنخام لم يخدعنهم في الحياة حطام

# رسالة الأمام ابن لادن وملامح الخطة المستقبلية

## أبو أيمن الهلإلي

في ظل الهجمة الشرسة/الحرب الصليبية التي تستهدف أمتنا الإسلامية في كل من أفغانستان والشيشان وفلسطين والعراق واليمن والأردن وإندونيسيا وسائر البلاد الإسلامية، والمتمثلة في التحالف الدولي الذي تقوده أمريكا الصهيونية، بحيث أصبحت جلية أكثر من أي وقت مضى، وأنه لا مجال للاختلاف بشألها أو ادعاء خلاف هذه الحقيقة الناصعة والمفضوحة، مما يستوجب على أمتنا الإسلامية بأسرها المشاركة في هذه الحرب التحريرية، من خلال التعرض لكل من تسول له نفسه التحالف مع العدو الأمريكي الصهيويي ضد أي مسلم في العالم، لأن هذا من أوجب الواجبات الشرعية والسياسية، وعبره سنحافظ على مقاصد شريعتنا السمحاء، وعلى رأسها حفظ الدين الذي يتجلى في المحافظة على الكيان البشري الذي يحسد الدين، وليس اختزاله في المعنى المجرد للفظ كما تفعل مدرسة الجدل والدجل المعاصرة، لنحقق على الأرض جسد الأمة العقدي والروحي والاجتماعي والسياسي كما جاء في حديث رسولنا العظيم عليه أفضل الصلاة والسلام الذي قال فيه: "مثل المؤمنين في توادهم وتراههم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر".

هذه الحقيقة الإيمانية حسدها رسولنا العظيم عليه الصلاة والسلام، لأن إيمان الأفراد يبقى بدون معنى إن لم يتبلور على المستوى العملي في كيان بشري عضوي اجتماعي سياسي يتقاسم السراء والضراء، وكذلك الصحابة الكرام، وتبقى صرخة المرأة التي استنجدت بالمعتصم نموذجا خالدا في تاريخنا الإسلامي الحضاري المشرق، والدي ليى نداءها على الفور بإعداد الجيوش، وليس بالتنديد أو التوسل كما يفعل أشباه السرحال/الذكور من الحكام العرب بخصوص نساء المسلمين في فلسطين وغيرها، فأمر العدو بإطلاق سراحها وإلا الحرب التي ستدمره، فاستجاب وأطلق سراحها.

في هـذا الإطـار، جـاءت رسالة الإمام ابن لادن – حفظه الله -، لتشيد بالعمليات الجهادية التي قام بها الجـاهدون في كـل مـن أمريكا وتونس وكراتشي واليمن وفيلكا وبالي ومسرح موسكو وغيرها كالأردن ولبنان...، والتي استهدفت مصالح البلدان الغربية المتحالفة مع عصابة الإجرام الأمريكية، والمشارِكة في العدوان عـلى أفغانستان، أي كل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا وألمانيا واستراليا، وفي نفس الوقت تحذر شعوبها

مــن مغبة تمادي حكوماتها في محاربة ما يسمى "الإرهاب"، لأنها في نهاية المطاف هي التي ستدفع الثمن/حياتها ومصالحها، فهي إذن قضيتها.

سعيا منا في إلقاء مزيد من الأضواء حول فحوى الرسالة والهدف منها، والإجابة عن مجموعة من التساؤلات السي تثار من طرف بعض المنددين/المشككين في شرعية وجدوائية بعض العمليات مثل تفجير الناقلة الفرنسية وانفجار بالي، أي أن ذلك سيوسع من دائرة الصراع فضلا عن التحفظ إزاء العملية التي تستهدف في نظرهم المدنيين، نقدم المقاربة التوضيحية التالية:

#### أولا - شبهات المنددين:

يمكن تقسيمها إلى قسمين:

#### أ - الناقلة الفرنسية:

من بين الشبه التي أثارها البعض بخصوص الناقلة الفرنسية، أن فرنسا محايدة وأنما ما زالت تقدم رجلا وتؤخر الأخرى، ولاسيما في مسألة الهجوم الأمريكي على العراق، وأن من مصلحة المسلمين عدم معاداتها، لأن ذلك سيوسع من دائرة الصراع، كما يمكن أن تكون حليفا. وأضاف البعض أن تنظيم القاعدة يجب أن يعرف بأنه ليس وحده في الساحة، أي يمعني يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مصلحة الآخرين.

• وأحداب هـ خه الشبه نعرفهم جيدا (أفكارهم ومواقفه م وطبيعة مشاريعهم)، فهم ينطلقوق من الثوابت التي يحريدوق المحافظة عليها، يعريدوق المحافظة عليها، ويطالبوق الإخر بمراعاتها، أي عـدم إدراجهم أمام حلفائهم مـن الأنظمـة العميلة.



وأصحاب هذه الشبه نعرفهم حيدا (أفكارهم ومواقفهم وطبيعة مشاريعهم)، فهم ينطلقون من مجموعة من الثوابت التي يريدون المحافظة عليها، ويطالبون الآخر بمراعاتها، أي عدم إحراجهم أمام حلفائهم من الأنظمة العميلة، وكذلك مع بعض المرتزقة من المفكرين والسياسيين، لكي يبقوا بعذريتهم السياسية مخافة أن يتهموا بالارهاب.

إن هؤلاء لا ينطلقون من أرض المعركة والصراع، التي تفرض على صاحبها المعرفة الدقيقة بأطرافها الحقيقيين، والحساب السياسي الجيد، السذي يجعل من أولوياته مصلحة الإسلام والأمة، والاستراتيجية الصحيحة التي تربط بين فلسطين والشيشان وأفغانستان والعراق...، وليس تجزيئها كما يفعلون، بل بالعكس هم الذين لا يأخذون بعين الاعتبار مصلحة الأمة التي تتعرض يوميا للهجوم وبكل الوسائل القلدرة في كل من فلسطين والعراق والشيشان وأفغانستان والأردن واليمن...، وهم منشغلون بمصالحهم الضيقة وبمصالح الأنظمة العميلة.

إن فرنسا محاربة لإخواننا في أفغانستان، ومشاركة في التحالف العدواني الصليبي، وأنما في بعض الأحيان تتظاهر بالدعوة إلى الحوار والانفتاح، فهي تنهج سياسة مزدوجة مع الغرب والعرب، لتحافظ على مصالحها في المنطقة، ولتدفع أمثالهم للتنديد بالعمليات التي تستهدفها، لتلتبس الحقيقة في نماية المطاف على الأمة.

إنه لا يعقل وبكافة الموازين الشرعية والسياسية والاستراتيجية أن تواجه قاتلك بالاستجداء والتوسل، وهذا ما يسعى إليه المنددون لنصبح أمثالهم، لأن وضعنا الصحيح يكشف دحلهم واستهتارهم بالقضية الإسلامية. ب - المدنين:

بداية نؤكد حقيقة يجمع عليها الكل، وهي أن المجتمعات الغربية تمارس الديمقراطية، أي بمعني أن المحتمع هو الــذي يفرز حكومته، وهو بذلك يتحكم فيها، أي يملك القدرة على إسقاطها أو الضغط عليها من أحل تبني خيار اته.

• أن المجتمعات الغربية



بذلك يتحكم فيها، أي إستقاطها أو الضغط عليها من أجل تبني خياراته.



تمارس الديمقراطية، أي بمعنى أن المجتمع هو الذي يفرز حكومته، وهو يملك القــدرة عــلي

وعليه، فإن ما تعرض لــه ما يسمون بالمدنيين غير المسلحين في انفجار بالي – لأن المدين لا يعني بالضرورة غير محارب، إذ أن المحارب قد يكون مسلحا وقد يكون مدنيا مثل المفكرين والسياسيين وغيرهم.. – يعتبر في نظرنا عمل سياسي مشروع من عدة حوانب:

- أن وضعهم يختلف عن وضع الأطفال والنساء والشيوخ، أي المدنيين غيير المحاربين الذين كانوا في الحروب التاريخية القديمة، والذين لم يكن لديهم أي تأثير في القرار السياسي، أي كانوا محايدين.
- أن وضعهم يختلف عن شعوبنا سواء الموجودة في البلاد الإسلامية أو الغربية، لأنها مستضعفة وليس لها قرار.
- أنهـــم كانوا يرقصون على جراحات أمتنا، وفي أرضنا، مما يعني نشر الفساد والمساهمة في إضعاف أمتنا.
- أنه لا يوجد بيننا وبينهم عقد الأمان، لأن المرتزقة هم الذين رخصوا

- ألهم مشاركون فعليون في حربنا من خلال حكومتهم التي اختاروها بإرادهم.
- لهم القدرة على التأثير في القرارات المصيرية التي تعني بالحرب والسلم، لأنها من شألهم.
- أن استهدافهم ياتي في إطار رد العدوان الممارس على أمتنا من طرف زعمائهم/حكوماهم، أي من طرفهم.

وحيى إذا افترضنا أنه يوجد من بينهم من هو ضد العدوان علينا وهذا صحيح، وقد يتوج ذلك ببعض المسيرات المنددة، لكن تبقى ضعيفة وأصحابها يمثلون أقلية التي لا تقوى على التأثير في القرار، أي يمعنى أن الأغلبية مع العدوان، لذا فإن في الاستهداف لا يمكن التمييز بينهم، والقرار يتأسس على الأغلبية، كما يوجد في بعض الدول الغربية غير المحاربة من هو مع العدوان، لكن يعتبر أقلية، لذا لا يمكن استهداف شعبها.

#### ثانيا – دواعي الاستهداف:

إن الإمام المجاهة الشيخ البي لاحق – حفظه الله – حاول في رسالته السياسية أن يوضح لشعوب الدول المتحالفة مع عصابة الإجرام الأميريكي خلفيية المحاهدين.



إن الإمام المجاهد الشيخ ابن لادن – حفظه الله – حاول في رسالته السياسية أن يوضح لشعوب الدول المتحالفة مع عصابة الإجرام الأمريكي خلفية استهدافهم من طرف المجاهدين، والتي:

- استجابة لأمر ربمم ورسولهم الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام.
  - الدفاع عن العقيدة.
- رد الفعل والتعامل بالمثل وهذا من صميم العدل، لأنه لا يعقل كما قال: "فإلى متى يبقى الخوف والقتل والدمار والتشريد واليتم والترميل حكرا علينا؟، ويبقى الأمن والاستقرار والسرور حكرا عليكم؟ هذه قسمة ضيزى، لقد آن الأوان لنستوي في البضاعة، فكما تقيلون تقيلون تقيلون وأبشروا بما يسوؤكم"، وقيال أيضا في نفس السياق: "فلإن ساءكم النظر إلى قتلاكم وقتلى حلفائكم من الرجال في تونس وكراتشي وفيلكا وعمان، فتذكروا

قـــتلانا مـــن الأطفال في فلسطين والعراق يوميا، وتذكروا قتلانا في مساحد خوست، ولإن ساءكم النظر إلى قتلاكم في موسكو فتذكروا قتلانا في الشيشان".

## ثالثا – الأهداف السياسية:

يمكن إجمالها في النقاط التالية:

#### أ – توضيح القضية:

إن القضية التي يدافع عنها المجاهدون عادلة لأنها تهدف إلى رد العدوان ورفع الظلم عن أمتنا الإسلامية سواء في فلسطين أو في غيرها من البلاد الإسلامية، عكس هؤلاء المتحالفين مع العدو الأمريكي الصهيوني، لأن الأمر لا يعنيهم كما قال الإمام ابن لادن – حفظه الله –: "فما شأن حكوماتكم والتحالف مع أمريكا في الهجوم علينا في أفغانستان، وأخص بالذكر بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا وألمانيا واستراليا" وقال أيضا في نفس السياق: "فما شأن حكوماتكم والتحالف مع عصابة الإجرام في البيت الأبيض ضد المسلمين، أما تعلم

حكوماتكم أن عصابة البيت الأبيض هم أكبر سفاحي العصر"، لأن السلوك السليم هو التحالف ضد عصابة البيت الأمريكي، وفي أسوء الأحوال البقاء في الحياد بعيدا عن الصراع، لأنه لا يعقل في ميزان العقلاء أن يشترك المرء فضلا عن الحكومات في الإجرام الذي يمارس على شعبنا في فلسطين وأفغانستان وسائر البلاد الإسلامية، لأن ما يتعرض له الأبرياء كان كما قال: "كافيا للعقلاء من حكامكم للابتعاد عن عصابة الإجرام هذه".

#### ب - إقامة الحجة:



لتعرف شعوب الحول المتحالفة مع عصابة الإجراء الأمريكي الحقيقة، لتتمكن في المستقبل من تفادي المنغط على حكوماتها من أجل على حكوماتها من أجل التحال من خلك التحالف الإجرامي الذي استهدف الإجرامي الذي استهدف النساء والأطفال والشيوخ، وإلا تعتبر مجرمة مع سبق الإحرار والترجد.



لـ تعرف شـ عوب الدول المتحالفة مع عصابة الإجرام الأمريكي الحقيقة، لتتمكن في المستقبل من تفادي ضربات مماثلة، عبر الضغط عـ لى حكوماتها من أجل التحلل من ذلك التحالف الإجرامي الذي اسـ تهدف النسـاء والأطفـال والشيوخ، وإلا تعتبر مجرمة مع سبق الإصرار والترصد كما صرحت بذلك الحكومة الأسترالية والفرنسية إثر لقائها بالروس في فرنسا.

## ج - تحييد بعض الحكومات من الصراع:

لأنه إذا افترضنا أن الشعوب لم تكن تعلم بمقتضيات صمتها أو دعمها لحكوماتها في التحالف الدولي ضد المسلمين، فإلها بالواقع/العمليات الجهادية وبالبيان التوضيحي الذين قام بهما الإمام ابن لادن- حفظه الله - ستعرف ألها ضحية لسياسة حكوماتها، عندئذ إن كانت تبحث عن مصلحتها في العيش بأمان فإن الحل هو ما قاله الإمام ابن لادن -حفظه الله - في مقدمة رسالته السياسية: "فإن طريق الأمان يبدأ برفع العدوان"، والذي يعني عمليا أن تقف وجها لوجه أمام حكامها، لألهم السبب الحقيقي في ما تعانيه، لأنه

بدل من التنديد بما يسمى "الإرهاب"، يجب عليها أن تحتج وتعارض حكوماتها بالضغط على ممثليها من الأحزاب، وبالتظاهر السلمي أو العصيان المدين إن اقتضى الحال.

إن الإمام ابن لادن برسالته السياسية قد أزال عائق الوعي السياسي لدى شعوب الدول المتحالفة مع المجرم الأمريكي، وأسس في المقابل لقاعدة أخلاقية في العمل السياسي، وهي طريقة التحييد السياسي التي تنسجم مع مركزية العدل في ديننا الحنيف مصداقا لقوله تعالى: ﴿لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ (المتحنة: 8)

21

#### د - رسم ملامح للخطة المستقبلية:

إن الإمام ابن لادن حفظه الله - برسالته يضع خطة المواجهة للحركة الجهادية ومداها كذلك، ويحث الأمة بأسرها إلى الاقتداء بالمجاهدين الذين نفذوا عمليات حريئة ضد الأعداء، وأيضا مصالحهم، حيث أن مفهوم المدنيين - بخصوص الدول المشاركة في العدوان - ليس على إطلاقه، مما يرفع تحديات حديدة أمام الأعداء، وبيسر المهمة لكل أبناء الأمة، بحيث يصبح بإمكان كل فرد أن يساهم في رفع الظلم والعدوان على أمتنا في فلسطين والشيشان وأفغانستان... من خلال التصدي - وفق خطة مدروسة ودقيقة - للأفراد والمصالح المعادية، لأن هذه السياسية من شألها أن تبلغ وبشكل ملموس حقيقة إجرامهم، وطبيعة معاناة أمتنا، أما الجدل الفارغ والتسول والدعوة إلى الحوار والسلام/الاستسلام فلا يجدي، لأنه وكما يعلم الجميع مورس على الأقل قدرنا من الزمان، فضلا عن مخالفته لقوله تعالى: ﴿فَلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْم وَأَنْتُمُ الأَعْلُونَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَرَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ﴾ (محمد: 35)، وأيضا السبيل إلى إعادةم إلى جادة الصواب.

#### رابعا - الخاتمة:

انطلاقا مما تقدم، فإننا ندعو أمتنا الإسلامية إلى نفض غبار الذل واليأس والإحباط والخوف والعجز، الذي يحاول الأعداء إصابة الأمة به، من خلال الحرب النفسية، التي تعتبر من الأهداف الرئيسية للحملة الدعائية الأمريكية، سواء من خلال معتقلي غوانتاناموا، أو التهديد بالهجوم على العراق، أو مطاردة كل من يقف ضدها، لتتمكن من خلخلة نفسيتها والتأكيد في نفس الوقت على قوتها وهيمنتها، وإحداث هزيمة روحية وخواء نفسى يعوق الأمة عن المواجهة.

وعليه، فإن من أوجب الواجبات الشرعية والسياسية في هذه المرحلة الصعبة التي تمر منها أمتنا، هي استنهاض همتها وشحن نفوسها، وزرع الأمل، ودعوتها إلى الثبات على دينها واليقين بنصر الله، فضلا عن إعداد العدة.

وهـذا الأمـر لن يتم بالتوجيهات الأحلاقية المجردة، أو بالموعظة الحسنة... مع أهمية ذلك، بل بالارتباط بالمؤمـنين المجاهدين الصادقين، الذين أثبتوا عمليا ألهم أهل الصبر واليقين مصداقا لقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَلُوهُ مِنْهُ اللَّهِ عَمْلُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآياتِنَا يُوقنُونَ ﴾ (السجدة: 24)، ويبقى الإمام المجاهد الشيخ ابن لادن وأمـير المؤمنين الملا عمر والشيخ أبمن الظواهري وسائر المجاهدين - حفظهم الله جميعا ونصرهم - نماذج حية يقـتدى بما في زماننا هذا، الذي يتسم بالغطرسة الأمريكية، التي لم يستطيع أحد الوقوف ضد جبروتها سوى هؤلاء المجاهدين اللذين نسأل الله عز وجل أن ينصرهم، و سائر إخواننا المجاهدين في كل من فلسطين والشيشان واليمن وكشمير وسائر البلاد الإسلامية، إنه سميع مجيب للدعوات. •

# ﴿ وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ﴾

## أبو سعد العاملي

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بمديه وسار على نهجه إلى يوم الدين، وبعد

فإن الله تعالى خلق الخلق لحكمة بالغة وهي تحقيق العبودية ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيُعْبُدُونَ ﴾ [الداريات 56]، وتتجلى هذه العبودية في الحضوع الشامل لإرادته والطاعة التامة لأوامره ونواهيه، وهذا هو المفهوم الصحيح للعبادة، كما عرفه رسول الله ها لعدي بن حاتم الطائي في تفسير قوله تعالى ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهُبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْبُمَ ﴾ . [راجع كتب السيرة في إسلام عدي بن حاتم رضي الله عنه].

ولأجل هذه الغاية العظمى بعث الله الرسل واستخلف أمماً وسخّر لها ما في السماوات وما في الأرض، وهو دليل على أن لا شيء أعظم قيمة عند الله من هذه الغاية، فحق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، فهو لا يرضي لعباده الكفر، وهو أغنى الشركاء عن الشرك، ومن هنا تأتي عملية الاستبدال – التي تعني في الصحيم – غضب الله وانتقامه من الفرد أو الجماعة أو الأمة التي أشركت مع الله، ليحل محلهم فرد أو جماعة أو أمة أخرى لتحقيق حق الله عليهم.

فسنة الله لا تحابي أحداً في هذا المجال ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلا أَمَانِيٍّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُحْزَ بِهِ ﴾، فالكثير من الأفراد والأقوام والأمم استبدلها الله تعالى حينما حادت عن نهجه وكذبت رسله، بالرغم من قرابتها من هؤلاء الأنبياء والرسل<sup>1</sup>.

هــناك مــراحل أو محطــات عديــدة يمر بها الفرد أو الجماعة قبل الوصول إلى المحطة النهائية وهي عملية الاستبدال، أهمها:

#### الإمهال قبل غضب الله

من رحمة الله تعالى على عباده، ورغبة منه سبحانه في دخول العبد في طاعته والفوز برضاه وتوابه، يمنح وقتاً وفرصاً إضافية لعل هؤلاء العبيد يراجعون فيها أنفسهم ويعودون لمزاولة واجباتهم، فيغدق الله تعالى عليهم نعمه ظاهرة وباطنة تارة، أو يفتنهم بنقص في هذه النعم تارة أخرى ﴿وَنَبُلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فَتْنَة ﴾، لعلهم يرجعون، فمن العباد من يتعظ ويحسن استغلال هذه الفرص، فيعود إلى طاعة الله تعالى والقيام بما أمره به، ومنهم من يتمادى في غيه وفساده، ويحسب أن هذا الإمهال الرباني هو دليل على أنه في منأى من عذاب الله

<sup>1 -</sup> مثال نوح عليه السلام مع ابنه وزوجته، ومثال قوم هود وصالح، ومثال أمة بني إسرائيل مع موسى.

وغضبه ﴿قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَداً وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لأَجِدَنَّ خَيْراً مِنْهَا مُنْقَلَباً﴾ [الكهف 35-36].

فالإمهال وسيلة ذات حدين، يمكن أن تكون نعمة على البعض ونقمة على البعض الآخر، ومن ينظر إلى واقع أمتنا اليوم يجد أن الكثير من المسلمين داخلون في هذه الحالة، فبعد أن نكثوا عهدهم مع الله وابتعدوا عن السنهج القويم، ساروا يهتمون بمتاع الحياة الدنيا، غير مبالين بواجباتهم الدينية، من نصرة لدين الله ولإخوالهم المستضعفين والمجاهدين في كل مكان، بل منهم من تحول إلى أنصار للباطل بسبب خوفهم من ذهاب ما هم فيه من متاع دنيوي عابر، وبهذا يكونون قد سقطوا في امتحان الإمهال الرباني و لم ينفعهم في شيء، وتحول بالتالي إلى نقمة سرعان ما يسبقها عذاب الله وغضبه.

#### غضب الله قبل التيه



• وغضب الله لا يتجلى دوماً في إلحاق الأذى المادي - كما أصاب الأمم التي سبقتنا - بل إنه أحياناً ياخذ صوراً مختلفة، كان يفتن المرء عد دينه وينغمس في الشهوات.

ويأتي بعد أن تنتهي فترة الإمهال – كما سبق القول -، وغضب الله لا يتجلى دوماً في إلــحاق الأذى المــادي – كما أصاب الأمم التي سبقتنا – بل إنه أحياناً يأخذ صوراً مختلفة، كأن يُفتن المرء عن ديــنه ويــنغمس في الشهوات فلا يستطيع الخروج من هذا المستنقع الآســن إلا وهو محمول إلى قبره ليلقى مصيره المحتوم، ذلك هو شأن الكثير من الناس في هذا الزمان.

أو قد يكون عبارة عن تسليط العدو علينا وتمكينه من أرضنا وخيراتنا بل وحتى أعراضنا، وهي الصورة الأكثر ظهوراً وشيوعاً، إما عن طريق العدو الخارجي الذي يتمثل في التحالف الصليبي اليهودي الهندوسي، أو عن طريق أذناهم من الحكام المرتدين وجيوشهم الجرارة وأجهزهم القمعية في بلداننا، وذلك نكالاً من الله بسبب نكثنا

للعهد وتركنا للواجبات، وعلى رأسها الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله. وقد يكون عن طريق تسليط بعضنا على بعض، تكالباً على الدنيا، أو دفاعاً عن الباطل، وهذا هو واقع المسلمين اليوم في كل مكان، أصبحنا أشداء على بعضنا رحماء مع أعدائنا، عادينا بعضنا البعض في سبيل الدنيا ووالينا أعداء الله لينصرونا على الحق وننصرهم على الباطل، أليس هذا ما تفعله أنظمتنا المرتدة منذ عدة عقود، فواليناها على بعضنا البعض، كما والواهم أعداء الله على أبناء جلدتنا من الآمرين بالقسط والمجاهدين في سبيل الله، فعمّ نا عذاب الله وشملنا وعيد الله تعالى ﴿وَاتَّقُوا فِتُنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّه شَديدُ الْعَقَابِ ﴾ [الأنفال 25].



● والحدورة الأخرى لعداب الله وغضبه علينا هو هذا النقص في الأموال والشمرات، بالرغم مد وجود خَزَانات هائلة من الوقود والمعادي وخيرات الأرض والبحار في بلداننا، إلا أنها تذهب كلها إلى أعدائنا في أطباق من ذهب، وما تبقى منها ينهبها هؤلاء الإقطاعيوي واللحوص من الحكام وأعوانهم.

والصورة الأخرى لعذاب الله وغضبه علينا هو هذا النقص في الأموال والثمرات، بالرغم من وجود حَرَّانات هائلة من الوقود والمعادن وخيرات الأرض والبحار في بلداننا، إلا ألها تذهب كلها إلى أعدائينا في أطباق من ذهب، وما تبقى منها ينهبها هؤلاء الإقطاعيون واللصوص من الحكام وأعوالهم، فيتسلط علينا الفقر والحاجة ليزيدا حالنا تأزماً وضعفاً، وكل هذا بما كسبت أيدينا، حينما تركنا هؤلاء الظالمين يعيثون في الأرض فساداً ولم نأخذ على أيديهم، وتركنا أموال الأمة في أيدي السفهاء والفاسدين ينفقونها على شهواقهم، بل ينفقونها في محاربة دين الله وتمويل مشاريع الشيطان لنشر الفساد والرذيلة في مجتمعات المسلمين، ونحسن نتفرج على هذه الجرائم ولا نستطيع إيقافها، بل منا من يشاركهم فيها باليد، حيث ترى حل المسلمين عبارة عن حدم عيق ولو كانت ملوئة وعبارة عن حرام مسموم.

هذه هي بعض الصور التي يتجلى فيها غضب الله وعذابه للخلق، خاصة أولئك الذي عرفوا الحق فأنكروه، أو تكبروا عليه خوفاً من ذهاب بعض الدنيا، فحرمهم الله تعالى منها وألبسهم لباس الجوع والخوف والذل، فلا دنيا أصابوها ولا آخرة نالوها.

## التيه قبل الإستبدال

ومن أهم المحطات التي تمر بها الأمم قبل عملية الاستبدال، هي محطة التيه، وهي من أحطر المراحل وأقساها على النفوس، ومن أهم المراحل وأنفعها للدعوة ولأصحاب الحق. ذلك ألها تعتبر مرحلة تصفية للصفوف وتمحيص للنفوس، وفي هذا منافع عديدة ونفيسة للتجمعات الإيمانية. ولا يمكن أن ننسى في هذا المقام نموذج بني إسرائيل مع موسى عليه السلام، حينما أمرهم الله تعالى بدخول الأرض المقدسة فرفضوا فحكم عليهم بالتيه في صحراء سيناء لمدة أربعين سنة ﴿قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الأَرْضِ فَلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الله الفئة المتقاعسة الملتوية ليحل محلها جيل قوي خشن، متمرن على القتال ومتعود على شظف العيش، فتح الله على أيديهم بيت المقدس بعد أربعين سنة.

لقد شاء الله عز وجل لهذه الأمة أن تكون خاتمة الأمم وشاهدة عليها ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِسَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً ﴾ [البقرة 143]، فعملية استبدالها غير واردة البتة،

بخلاف عملية التيه. فبعد أن امتنعت نسبة كبيرة من الأمة عن أداء واجباتها، وتركت الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليها ذلاً لا يمكن أن يُرفع عنها إلا بامتلاك أسباب القوة والمنعة وخوض غمار الجهاد مع الأعداء، فبالإضافة إلى هذا، أصبحت هذه الفئات تائهة في هذه الحياة، لا تجد فرجاً ولا مخرجاً.

فعلى مستوى الأفراد، نجد الكثير منهم — بسبب بعدهم عن دينهم القويم — غارقين في متاهات الحياة اليومية، لا يساهمون بشيء من شأنه أن يرفع هذا الضيم عن الأمة، بل لقد تحولوا إلى وسائل للتثبيط وذلك باستهلاكهم لبضائع الفساد، وبعدهم عن مواطن التأثير، وعدم استجابتهم لأصحاب الحق. حيل مخدوع تائه لا يهتم إلا بشهواته.

أما على مستوى الجماعات، فنجد أن أكثرها قد حاد عن النهج القويم، وسار يبتغي طرقاً ملتوية لبلوغ الغاية، فكان أن حكم الله عليها بالتيه والضياع، حتى وإن كانت تظن أنها على حق، فتحقق فيها قول الله تسارك وتعالى ﴿ قُلْ هَلْ نُنَبِّكُمْ بِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً الَّذِينَ ضَلَّ سَعَيْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسَبُونَ مَنْعاً ﴾ [الكهف 103- 104].

فالحركة الإسلامية - في عمومها- قد عرفت تيهاً منذ عقود من الزمن، ولا زالت أغلب شرائحها غارقة في هـــذا التيه، بالرغم من كثرة أفرادها، وبالرغم من انتشار مناهجها البدعية على نطاق واسع، بل وبالرغم من وصــول بعضــها إلى مجالس التشريع أو حتى إلى المجالس الحكومية، فكل هذا يعتبر علامة على هذا الانحراف وعلى هذا التيه العظيم، حيث أن السبيل لتحقيق حق الله علينا هو سبيل السلف الصالح، والوسيلة هي الجهاد في سبيل الله، وكل من ابتغى سبيلاً غيره فسوف يحل عليه غضب الله وعذابه ثم يتيه في الأرض كما تاهت بنو إســرائيل في عهــد موســـى ويستبدلهم الله تعالى بقوم آخرين ﴿ إِلا تَنْفُرُوا يُعَذّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيماً وَيَسْتَبْدلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ وَلا تَضُرُّوهُ شَيْعاً وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدير ﴾ [النوبة 39]، فترك الجهاد والحرص على الحياة من الموجبات الأساسية لعملية الاستبدال كما يشير إلى ذلك قوله تعالى ﴿ يَا أَيُهَا الّذينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتُدُ مَنْكُمْ عَنْ دينه فَسَوْفَ يَالله وَلا يَخافُونَ الله وَلا يَعَالَى الله وَلا يَخافُونَ المَاهِ وَلا يَخافُونَ الله وَلا يُعالَى الله وَلا يَخافِي الله وَلا يَخافُونَ الله وَلا يَخافُونَ الله وَلا يَخافُونَ المُؤْمَنِينَ الله وَلا يَخْسُرُونَ الله وَلا يَحْرُونَ وَلا يُعْرَقُونَ المُؤْمِنِينَ الله وَلا يَخْسُرُ وَلا يُعْرَاقُونَ المُؤْمِنِينَ الله وَلا يَخافُونَ المُؤْمِنِينَ الله وَلا يَخافُونَ المُؤْمِنِينَ الله وَلا يُعْرِقُونَ الله وَلا يَخْسُونَ الله وَلا يُعْرَقُونَ الله وَلا يَخْسُونُ الله وَلا يُعْرَفُونَ الله وَلا يُعْرِقُونَ الله وَلا يُعْرَفِي الله وَلا يُعْرِقُونَ الله

والردة عن الدين تتجسد أساساً في ترك الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد هو ذروة سنام هذا الدين، والوسيلة السيق تحمي بيضته، وقد اتضح هذا في قول رسول الله هي «إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالسيزع ، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلاً لا يتزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم» وفي رواية "حتى ترجعوا إلى دينكم" وكأن الرجوع إلى الله الله الجهاد في سبيل الله.

فلا مفر من عملية الاستبدال حينما تتوفر موجباتها، وأهم هذه الموجبات هو إلغاء الجهاد من قاموس وسائل العمل الإسلامي، واستبداله بوسائل مشبوهة وبدعية كالتي نراها اليوم في الساحة.

## الجيل البديل



لقـد انـتهى عهـد التـيه
 لهخه الأمة، وظهر جيل الأمل
 والـبديل، متهـثلاً في هـخه
 الطلائع المنتشرة هنا وهناهـ

لقد انتهى عهد التيه لهذه الأمة، وظهر جيل الأمل والبديل، متمثلاً في هذه الطلائع المنتشرة هنا وهناك وعلى رأسها جيل الجهاد الذي يقوده الشيخ أسامة بن لادن – حفظه الله – وكل أنصاره في مشارق الأرض ومغاربها، ويتمثل أيضاً في إمارة طالبان بقيادة الملا عمر حفظه الله تعالى، ولا ننسى التجمعات الجهادية الأحرى في بلاد القوقاز وجنوب شرق آسيا وشمال إفريقية وفي بلاد الشام، كلها لهضت لتحل محل الأجيال التائهة، ولتعيد إلى

الأمة قوتها وإلى الحق نصاعته، وبدأ العذاب والغضب الإلهي يترل على أعداء الأمة من صليبيين ويهود وهندوس ومرتدين ومنافقين، سواء بتسليط وسائل العذاب التي طالت الأمم العابرة كالطوفان والزلازل والحرائق، أو بتسليط هذه الأحيال البديلة عليها، لتسومها سوء العذاب ولتكون غصة في حلقها، لا تعرف معها الراحة والأمن والسلام، وهذا هو الواقع المعيش.

إننا نعيش انقلاب الصورة، حيث أصبح أعداؤنا تحت رحمة ضربات المجاهدين في كل مكان، وصاروا هدفاً سهلاً وميسوراً، بعد أن قذف الله في قلوبهم الرعب ﴿ لأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ ﴾ [الحشر 13]، ونزع الخوف من قلوب الجيل البديل ﴿ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لاَئَم ﴾ [المائدة 54].

لقد انتهى عهد التيه، وحل محله عهد الهدى والرشاد، وصارت عصابات من المسلمين – رغم قلتهم – من أبصر السناس وأهداها على ظهر البسيطة ، فأحذت راية الجهاد عالية خفاقة ، تبدد الظلام وتكسر الحدود والقيود ، وتحدم السدود، وتحرر النفوس ، وتحدي الملايين من حيارى المسلمين ، بفضل هذه الاستماتة في خدمة الغاية الكبرى ، عبادة الله عز وجل حق عبادته ، وطلب الشهادة ، ففتح الله على أيديها قلوباً غلفاً وعيوناً عمياء وآذانا صماء ، وصارت تقود هذه الجموع إلى بر الأمان ، وصرنا نسمع " إذهب أنت وربك فقاتلا إنّا هاهناً فقاتلا إنا هاهناً قاعدُونَ في اللهدة كالله والتقاعس ﴿ فَاذْهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنّا هَاهُنَا قَاعدُونَ ﴾ [لمائدة 24].

27

# لهنابعة أذبار الجهاد المرجو زيارة المواقع النالية

http://www.alemarh.com/
http://www.jehadonline.org//
http://www.simplicithi.net/1/images/indexx/
http://www.qoqaz.com
http://www.waislamah.net/index.php
http://www.kic.org.pk/arabicdaily.htm
http://www.alasra.org/

# يهكنلة نحميل جميع مقالات مجلة الأنصار على هيئة نصوص 🔟 من موقع





http://www.jehadonline.org/alansar\_magazine



نُذكروا إخوانكم الأسرى وواجب فكاكهم ولا ننسوهم من الدعاء الصادق في قنونكم وعند فطركم